

انتصر شار مارتِل على الجيوش العربية المتدفقة للأستيلاء على أوربة ، في المعركة التي دارت بقُرب « تُور » ، وانتهت بقرب بواتيه ، وسقط عبد الرَّحنِ الغافقيُّ أمير الجيوشِ العربية صريعا ، وانسحب الجيشُ العربي من فرنسا إلى البيرانية ، مُدَمِّرًا كل ما مرَّ به .

شد ذلك النصر أزر المسيحين ، وشحذ عزائِمهم ، وجعلهم يعتقِدُون أن الله صار يؤيدهم ، وجعلهم يعتقِدُون أن الله صار يؤيدهم ، إذ دب الوهن ألوهن عصف وف المسلمين ، وراح الصالحون منهم يقولون : إن ما نَزَلَ بهم من هزيمة ،

إنَّما كان غضَبًا من اللَّه ، لِما اقتَرَفُوا من ذنوب ، ولأنَّهم اشترَوا الدُّنيا بالآخِرة .

وبَلَغَ خبرُ هذه الهزيمةِ قُرطُبة ، فحَزِنَ النَّاسُ حُزنًا شديدا ، وارتَدُوا السَّواد ، وبعث أميرُ قُرطبة بنبا هزيمةِ المسلمينَ في بلاطِ الشُّهداء ، إلى القيروان ، وإلى دِمَشق ، فامتلأ صَدْرُ أميرِ المؤمنينَ حُزْنًا وأسى ، وعزمَ على أن يغسِلَ عارَ الهزيمة ، فأرسلَ عبدَ الملِكِ ابنَ قطن الفِهرِيَّ أميرًا على الأندَلس ، وجَهَّزَ معه ابنَ قطن الفِهرِيُّ أميرًا على الأندَلس ، وجَهَّزَ معه جيشا ، وأمرَه بالأخْدِ بثأر المسلمين .

انطلق عبدُ الملكِ إلى الأندلس ، وراحَ يخطُبُ فى النَّاس ، يُذَكِّرُهم بأفضَلِ ما فيهم ، ويدعوهم إلى الجهاد . ثمَّ سارَ بالنَّاسِ إلى كتالُونيا وأراغُونَ ونافار ، ثم تقدَّمَ إلى بلادِ اللَّغدون ، وحصَّنَ المدنَ

التى كانت فى أيدى المسلمين ؛ ولكن شارل مارتِل لله يخف لقتالِه ، فقد كان مشغولا ببسطِ سُلطَتِه على بُرغُونية ، وعلى مُقاطَعة ليون ، حيث كان المسلمون قد شَنُوا الغارات ، وأوقعُوا الرُّعبَ فى قلوب النَّاس.

اتَّفقَ يوسُفُ أميرُ أُربُونةَ العربيّ ، مع مُورُونْدَ دوقِ مرسيليا ، وزحفَ المسلمونَ بجيشِ جرَّار ، وعبَرُوا نهرَ الرُّون ، واستولُوا على مدينة « آرل » ، شم تقدَّمُوا إلى أواسِطِ بلادِ البُرُوفانس ، وحاصَروا مدينة سانْ ريمى ، واستولُوا عليها ، وتَدَفَّقُوا كالسَّيلِ الجارفِ صوْبَ « آفِينيون » .

وهب سكًان « أفينيون » لصد هُجوم الجيس الإسلامي ، ولكن تكسرت مقاوَمَتُهم أمام تيار المسلمين المتدفق ، وانسحبوا من ممر « دُورانس » ووقعت « أفينيون » ، التي شيد عليها فيما بعد قصر البابوات ، في أيدى المسلمين .

ومات « أود » دوق أكتيانيا ، وعَدُو شارل مارتِل على بلادِه ، مارتِل اللَّدود ، فانْقَضَّ شارل مارتِل على بلادِه ، واستولَى عليها ، وبذلك ازداد شارل قُوَّة على قوَّة ، وبات يتحيَّن الفُرَصَ لقتال العَرب ، الذين يُهدِّدُون بلادَه ، والذين يتطلَّعون إلى وضْع أيديهم على أوربَّة بلادَه ، والذين يتطلَّعون إلى وضْع أيديهم على أوربَّة بأسرها .

4

انتصر الأمير عبد الملك بن قطن الفهرى في فرنسا، واستولى على المدن التى شن الغارة عليها ، ثم عاد إلى جبال البيرانيه ، لتأديب الأهالى الذين أعلنوا عصيانهم . راح عبد الملك يُقاتِلُ في الجبالِ قتالَ الأبطال ، وإذا بالسّماء تتلبّد ، وإذا بالأمطارِ قتالَ الأبطال ، وإذا بالسّماء تتلبّد ، وإذا بالأمطارِ

تهطِل ، وإذا بالرِّياحِ تعصِف ، فلم يحتَمِل رجالُه غَضبَ الطَّبيعة ، فَوَقَعتْ عليهم هَزِيمة ، جَعلَتهم ينسحِبُونَ من الميدان .

وبلغ الخليفة نبأ هَزِيمةِ عبدِ الملك ، فازداد غضبه ، وعزَمَ على أن يبعث أميرًا آخر ، يَلُمُّ الشَّمْل ، ويَرْتُقُ الفَتق ، ويُعيدُ إلى العربِ هَيبَتهم ، وأن يسير في الأرض يَدُكُ الحصون ، ويفتحُ البلاد .

كَانَ عُقْبَةُ بنُ الحجَّاجِ السَّلُولِيُّ يتوقَّ إلى الجهاد ، ويشتاقُ إلى الاستشهادِ في سبيل الله ، فَبَعثُه أميرًا على الأندَّلُس .

حَصَّنَ عُقبةُ جميعَ المواقِع التي رأى تَحْصِينَها في بلادِ اللَّنغدُون ، حتَّى ضِفافِ نهرِ الرُّون ، وشَحَنها بالمُقاتِلة ، ثمَّ أغارَ على بللادِ دوفنيه ، شمالِي بالمُقاتِلة ، ثمَّ أغارَ على بللادِ دوفنيه ، شمالِي

«بُروفانس»، وغربت «سافوا»، وشرقى «ليون»، وشرقى «ليون»، واحتل المسلمون أخذًا بشأر جيشهم، الذى قَهَرَه شارْلُ فى بلاطِ الشُهداء، مدينة ليون، وبَنُّوا الغاراتِ منها على «بورغُونية». فَعَزَمَ شارلُ مارتِل على قِتالِ المسلمين، حتى يُجلُوا عن بالادِه، وحتى ينقَطِعَ تهديدُهم له.

٤

رأى شارلُ مارتلُ أن يُؤلِّبَ حُكَّامَ البلادِ المُجاوِرَةِ على المسلمين: فاستَصرَخَ « لِويتْبراند » ملك اللَّومبَاردِيِّينَ في إيطاليا ، لِيُوافِيَه بجيش لقتالِ المسلمين ؛ وسَرَّحَ أحاهُ « شِيلْدِبْراند » بِجيشِ إلى المسلمين ؛ وسَرَّحَ أحاهُ « شِيلْدِبْراند » بِجيشِ إلى ليون ، فجاءَ شِيلْد بْراند وحاصَرَ المسلمينَ في آفينيون ، وتَبِعَه شارلُ مارتِل بجيشِ جديد ، وجاءَ آفينيون ، وتَبِعَه شارلُ مارتِل بجيشِ جديد ، وجاءَ

لويتُبراندُ ملكُ اللُّومبارديِّين بجيش جَرَّار من إيطاليا ، فاستَولَوا على أفينيون عَنوة ، واستأصلُوا من بها من المسلمين .

وراح شارلُ مارتِل يتقدَّمُ صوب أُربُونة ، الحصنِ الحَصِينِ للمُسلمين ، وبلغ عُقْبَة نبأ تقدُّمِ شارل ، وتضييقِه الحِصارَ على أُربُونة ، فأرسَلَ جيشًا فى البحرِ لنجدةِ المُحاصرين ، ووصلَ الخَبرُ إلى شارل ، فانقضَّ فجأةً على الجيشِ الوافِدِ من البحر ، فدَبً الهَرجُ في صُفُوفِهم ، وسقط أغلبُهم صرعَى ، ومن المُوجُ في صُفُوفِهم ، وسقط أغلبُهم صرعَى ، ومن بقي هُرِعَ إلى السُّفُنِ الرَّاسِيةِ على الشاطىء ، يلتمِسُ الفِرار .

وعادَ شارلُ مارتِل إلى حِصار « أُربونة » ، ولكنَّه أخفَقَ في الاستِيلاء عليها ، وفيما هو يُحاصِرُها وردَتِ الأنباءُ بأنَّ السَّكسُونَ قد أشعَلُوا نارَ الشَّورة عليه من جديد ، فاضطُرَّ إلى رفْعِ الحِصارِ عن «أُربُونة » ، وراحَ يُدَمِّرُ في عَودَتِه القِلاعَ والحُصونَ ، فحرَّب القِلاعَ التي كانت في والحُصونَ ، فخرَّب القِلاعَ التي كانت في «بيزيه» ، وقمَّرَ أبواب مدينة « نيم » ، وقِسْمًا من اللَّهَى الرُّوماني ، الذي كان فيها ، خوفا من أن يتحصَّنَ به العرب .

٥

كان « موروند » دوق مرسيليا ، وحليف العرب ، قد فر هاربًا من وجه شارل ماربل ، وبقي مختفيًا حتى غادر شارل ماربل جنوبي فرنسا ، قافلا الله مال فلمًا بَعُدَ شارل ماربل عاربل ظهر موروند ،

وجَدَّدَ علاقاتِه مع المسلمين ، وراحُوا يعمَلُونَ معا ، ويُغِيرُونَ على بلادِ شارل .

ضايق شارل تلك الغارات التي لا تنقطع على الطراف بلاده ، فرَحف في سنة ٧٣٩ م إلى الجنوب ، ومَعه أخوه ، وهاجَم مرسيليا ، واستولى عليها ، وبعدها قر المسلمون في « أربونة » ، لا يجرُءون على عبور نهر الرون .

كان العربُ في الأندِلُس مُنقسِمينَ إلى يمنيين ، وكانت العداواتُ قائِمةً بينهما ، فلم تقف تلك العدواتُ والعصبيَّةُ عند جزيرةِ العرب ، بل امتدَّتُ إلى مصر والشام ، ثم الأندَلسَ وفرنسا ، وليت الأمر اقتصر على انشقاق العرب فحسب ، بل إنَّ البَربَر الذين جاءوا مع العرب يوم الفتح ،

كانوا يُبغِضُونَ العربَ جميعا ، الأمرَ الذي كان يَـدِبُّ في جسم الدَّولةِ الجديدةِ كما يـدِبُّ السُّوس في الخشب .

وفي سنة ٧٣٧ م ، في الوقتِ اللذي كانتِ الحروبُ الرَّهيبةُ دائِرةً بينَ عُقْبَةً بن الحجَّاجِ وشارلٌ مارتِل ، ثارَ البَربَر على أمير إفريقِيَّة ، الأنَّه عادَ فُوضَعَ الجزية على البَربَر ، بعدَ أن كانت قد وُضِعتْ عنهم . كان البربرُ أقوامًا أشِيدًاء ، نَشــنُوا علـى صَهَواتِ الخيول ، فلم يَقْو أميرُ إفريقيَّة على إخضاعِهم ، فاضطُرَّ عُقْبةُ أميرُ الأندلُس أن يُجيز إلى أفريقِيَّة ، لإدخال البربر في الطَّاعة . فانتَهزَ شارلُ مارتِل فرصةً غِيابِ عُقْبة ، وانشــغالِه بشورةِ البربر ، وراح يُخَلِّصُ جنوبيَّ فرنسا من أيدي العرب.

ومات شارلُ مارتِل سنة ٧٤١ ، وخَلَفَه ابنُه بيبـين القَصِير ، واشتغَلَ في تُوطِيدِ مُلكِه في شَمالِيٌّ فرنسا وجنوبها . ولاحــتُ الفُرصــةُ للعــرب ، ليُجَــدّدوا غاراتِهم على فرنسا ، ويَبلُغُوا منها مُرادَهـم ؛ ولكنْ شَغَلَهم عن ذلك الشِّقاقُ الذي دبَّ بينهم، وانشغالُ الخلفاءِ الأَمويِّينَ عن الأندلُس بالشَّورات ، التي كانت تتوالى في الولايات الشَّرقية ، فقد كانت دولةُ بني أُمية في آخر أيَّامِها تجودُ بأنفاسِها الأخيرة . تغَيّرتِ الحالُ في جنوبيّ فرنسا ، وخلا الجـوُّ ا للمسيحِيِّين ، برغْم ضَعفِ بيبينَ وفُتـور هِمَّتِـه . وراحتِ الحامياتُ في نِيم ، وفي بيزيه ، وفي ماغلون ، تَخِفُّ شيئا فشيئا ، وتكوَّنت بها إداراتُ أهليَّةُ تُدِيرُ شئُونَها ، تتمتَّع باستِقلالِها ، وإن كانت تَعترفُ بسلطان المسلمين .

وفى سنة ٧٤٧ م، تولَّى يوسفُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ الفِهرِيُّ إمارةَ الأندلُس ، فبعث ابنه عبدَ الرحمنِ بجيش إلى البيرانيه ، لتأديبِ الثائِرينَ بها ، ولكنَّ المسيحيِّينَ قاوَموهُ بالسِّلاحِ مقاوَمةً شديدة ، وأطمَعَ ذلك أهالى المُدُنِ القَريبة ، فراحُوا يُعلِنونَ الثورة على المسلمين ، ويرفَعُونَ راية العِصيان .

وسار بيبين بجيش إلى اللانفدون ، واستولَى على نيم وأقت وماغلون وبيزييه ، ثمَّ زحَفَ لحصار أربونة ، وضيَّقَ عليها بجميع قُوَّاتِه . وطالَ الوقت ، ولم تسقُط أربونة ، فعاد بيبين ، وأبقى جانِبًا من عساكره حولَها ، تحت إمْرة أمير من أمراء القُوط .

واستدرجَ العربُ الأمررَ إلى كَمرِن وقَتَلوه ، ووقَعَتْ مَجاعةٌ في جَنُوبِيِّ فرنسا ، عطَّلَت حركاتِ الجيوش ، فرُفعَ الحِصارُ عن « أربونة » .

٧

استولَى أبو مسلم على خُراسان ، وسَرعانَ ما شارَ أهلُ العِراقِ على الوالى من قِبَلِ الخليفةِ الأُمَوى ، ونُودِى بأبِي العَبَّاسِ خليفةً للمسلمين ، فكان ذلك إيذانًا بزَوال مُلكِ بنى أُميَّة ، ومطلَع عهدِ العَبَّاسيِّن . وراحَ قُوَّادُ أبى العَبَّاس يقتَفُونَ أثَرَ الأَمويِّين ، ويَضَعُونَ أيدِيهم على البلاد ، فأصببَحَت ويقتُلُونَهم ، ويَضعُونَ أيدِيهم على البلاد ، فأصببَحت الشَّامُ ومصرُ والمغربُ تدينُ بالوَلاءِ لأبى العَبَّاس ، مؤسسِ الدَّولةِ العَبَّاسيَّة ، وتقلَّصَ ظِلُّ الأَمويِّين عن مؤسسِ الدَّولةِ العَبَّاسيَّة ، وتقلَّصَ ظِلُّ الأَمويِّين عن

الدَّولةِ الإسلاميَّة ، وبلغَتْ أنباءُ ذلك الانقِلابِ الأندَلس ، فَبَقِيَتْ في حَيرَة ، تَرقُبُ مَصيرَها .

راحَ العَبَّاسِيُّونَ يَقتُلُونَ الأَمُويِّينَ فَى الشَّام ، وقد أَفْلَتَ مِن القَتلِ شَابِّ مِن بنى أُميَّة ، هو عبدُ الرَّحسنِ ابنُ مُعاوِية ، صقْر تُريش ؛ فانطَلَقَ إلى الأندلسِ وحدَه ، ليسَ معه إلا مَولاهُ بدر . وقدِ استطاعَ بذكائِه ودهائِه وفِطْنَتِه ، أن يؤسِّسَ في الأندلسِ دَولَة أَموِيَّة قويَّة ، وأن يُنشِيءَ فيها حضارةً شامِخةً ، فقد كان ربيبَ مَجْد ، ومن بيتِ سيادةٍ وسلطان .